



# بِنْ مِ أَللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرَّحِي مِ



الحمد لله المحمود على كل حال، الموصوف بصفات الكمال والجلال، له الحمد في الأولى والآخرة، وإليه الرُجْعى والمآل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تنزَّه عن الشريك والنَّديدِ والمثال، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قدوة العباد في النِّيات والأقوال والأفعال، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى الصحب والآل.

## محكون المسلمة على المنسي دينسي محكون المنسي

وبعد: فهذه مجموعة من الكلمات في مجالات متفرقة كتبها شيخنا محمد بن عمر بازمول - حفظه الله - فاستأذنا الشيخ في جمعها في كتاب واحد؛ لتعم الفائدة بإذن الله، فما كان من الشيخ إلا الموافقة ولله الحمد، فجزاه الله خيرًا.

الناشر



# والمراق المسلة المسلمة المسلمة

المناج المناج المناج المناج المن الولد من سعي والديه، فمهما عمل من عمل صالح فإنه يصل إلى والديه، ومهما عمل من سوء فإنه لا يصل إلى أبيه إنما إلى نفسه.

يقول تعالى: ﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلَّإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَىٰ ﴾ [النجم: ٣٩].

ويقول تعالى: ﴿ قَالَ يَننُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۚ إِنَّهُ عَمَلُ عَمَلُ عَمَلُ عَمَلُ عَمَلُ عَمَلُ عَمَلُ عَمَلُ عَلَمُ مَا لَيْسَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلَمٌ ۚ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ عَبُرُ صَلِحٍ فَلَا تَسْتَكُونِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلَمٌ ۚ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَنِهِ لِينَ ﴿ فَلَا تَسْتَكُونَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلَمٌ ۗ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَنِهِ لِينَ ﴿ فَالَا تَسْتَكُونِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلَمٌ ۗ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَنِهِ لِينَ ﴿ فَالاَ تَسْتَكُونِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلَمٌ ۗ إِنِّ اللَّهُ عَلَيْكَ أَن تَكُونَ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَن اللَّهُ مَا لَكُ مَا لَكُ فَا لَكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلَا يَسْتَكُونَ مِنَ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلِيْكُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلُوا لَكُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلُونَ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

الدنيا في الدنيا في الدنيا في الدنيا في

## كالمناف على المنسانة على المنسي دينسي كالمنسي كالمنسي كالمنسوب

نكد، وسعادته مع الله وبالله وفي الله.

الفرد، على الفرد الفرد الفرد المرء بنفسه ثم أدناه فأدناه، فإذا صلح الفرد صلحت الأسرة، وإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، وإذا صلح المجتمع صلحت المدينة، وإذا صلحت المدينة صلحت الأمة وإذا صلحت الأمة المدينة صلحت الأمة وإذا صلحت الأمة المدينة صلحت الأمة المدينة على الأمة المدينة الله المدينة المدينة الله المدينة المدينة

الله على الإنسان لا يقاس بالأيام والشهور والأعوام إنما يقاس بالعمل الصالح، وكذا المال لا يحسب بما تركه المسلم خلفه إنما يبقى منه ما أنفقه في طاعة الله والتقرب إليه سبحانه.



المعاملة من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، وأن العقوق والبغي من الذنوب التي تعجل عقوبتهما في الدنيا؛ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: «مَا مِنْ ذَنْبِ الدنيا؛ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: «مَا مِنْ ذَنْبِ الدنيا؛ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: «مَا مِنْ ذَنْبِ الدنيا؛ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: «مَا مِنْ ذَنْبِ الدنيا؛ عَنْ أَبِي بَكْرَةً عَنِ النَّبِي عَلَيْ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَة فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ قَطِيعَةِ الرَّحِم وَالْبَغْيِ »(١). وأول يَدَخِرُ لَهُ فِي الْمَسلم مأمور بها هي في الوالدين.

مامني الأكبر في شيء واحد، هو أكبر همنا، فمن ويتركز همنا الأكبر في شيء واحد، هو أكبر همنا، فمن الناس من يكبر ويكبر همه في الدنيا، في التجارة، في أي شأن يراه من أمور الحياة، ومن الناس من يكبر ويكبر

<sup>(</sup>١) أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي، وصححه ابن حبان والحاكم والألباني في الصحيحة (٩١).

همه في الاستعداد للآخرة، والعمل لها، فالأول مبلغ علمه علمه الدنيا، وأكبر همه الدنيا، والثاني مبلغ علمه الآخرة، وأكبر همه الآخرة والاستعداد لها. وهكذا ينبغى أن نكون.

أخرج الترمذي وحسنه الألباني عن ابن عمر رَضِيَالِتَهُ عَنْهُ، قال: «قَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ يَقُومُ مِنْ مَجْلِس حَتَّىٰ يَدْعُوَ بِهَؤُلاءِ الدَّعَوَاتِ لأَصْحَابِهِ: اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، وَمِنَ اليَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا، وَمَتِّعْنَا بأسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَىٰ مَنْ عَادَانَا، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَبْجُعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطُ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْ حَمُنَا». وأربعين جزءًا من النبوة، وأن من يفسرها لي قد يصيب وأربعين جزءًا من النبوة، وأن من يفسرها لي قد يصيب ويخطئ، فيضطرب في ذلك، كأنها على جناح طائر، إذا عبرت التعبير الصحيح وقعت بمعنى أنه يرى تأويلها؛ عَنْ وَكِيعِ بْنِ عُدُسٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَقَعَتْ، قَالَ: «وَلا تَقُصَّهَا إِلّا عَلَىٰ وَادًّ، أَوْ وَقَعَتْ، قَالَ: «وَلا تَقُصَّهَا إِلّا عَلَىٰ وَادًّ، أَوْ وَقَعَتْ، قَالَ: «وَلا تَقُصَّهَا إِلّا عَلَىٰ وَادًّ، أَوْ وَقَعَتْ، وَادًّ، أَوْ

وأخرج الشيخان عن ابن عَبّاسٍ رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُا: أَنَّ رَجُلًا أَتَىٰ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ فِي رَجُلًا أَتَىٰ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ فِي المَنَامِ ظُلَّةً تَنْطُفُ السَّمْنَ وَالعَسَلَ، فَأَرَىٰ النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا، فَالْمُسْتَكْثِرُ وَالمُسْتَقِلُ، وَإِذَا سَبَبٌ وَاصِلُ يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا، فَالْمُسْتَكْثِرُ وَالمُسْتَقِلُ، وَإِذَا سَبَبٌ وَاصِلُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وغيره.



مِنَ الأَرْضِ إِلَىٰ السَّمَاءِ، فَأَرَاكَ أَخَذْتَ بِهِ فَعَلَوْتَ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلَا بِهِ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلَا بِهِ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَانْقَطَعَ ثُمَّ وُصِلَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِأَبِي أَنْتَ، وَاللَّهِ لَتَدَعَنِّي فَأَعْبُرَهَا. فَقَالَ النَّبِي عَلَيْقِ: «اعْبُرْهَا» قَالَ: أَمَّا الظُّلَّةُ فَالْإِسْلَامُ. وَأَمَّا الَّذِي يَنْطُفُ مِنَ العَسَلِ وَالسَّمْنِ فَالقُرْآنُ؛ حَلَاوَتُهُ تَنْطُفُ، فَالْمُسْتَكْثِرُ مِنَ القُرْآنِ وَالمُسْتَقِلُّ؛ وَأَمَّا السَّبَبُ الوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَىٰ الأَرْضِ فَالحَقُّ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ، تَأْخُذُ بِهِ فَيُعْلِيكَ اللَّهُ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ فَيَعْلُو بِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَعْلُو بِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ رَجُلٌ آخَرُ فَيَنْقَطِعُ بهِ، ثُمَّ يُوَصَّلُ لَهُ فَيَعْلُو بهِ؛ فَأَخْبِرْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ - بأبي أَنْتَ - أَصَبْتُ أَمْ أَخْطَأْتُ؟ قَالَ النَّبِيُّ عَيَالِيٍّ: «أَصَبْتَ بَعْضًا وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا» قَالَ: فَوَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَتُحَدِّثَنِّي بِالَّذِي أَخْطَأْتُ. قَالَ: «لَا تُقْسِمْ».

فهذا الحديث نص في أن تعبير الرؤيا منه ما هو صواب ومنه ما هو غير ذلك، فلو كان المعنى أن الرؤيا تقع كما يفسرها من يفسرها لما كان هناك فائدة لقوله على «أصبت بعضًا وأخطأت بعضًا». ثم ما فائدة أن يرجع إلى مفسري الرؤيا إذا كانت الرؤيا تقع كما يفسرها من يعبرها؟!»

سَعُلُمُ اللهُ عَنَّوْجَلَ من القرآن الكريم والسنة وتسعين اسمًا لله عَنَّوْجَلَ من القرآن الكريم والسنة المطهرة، عسى أن تكون سببًا في دخولي الجنة؛ فقد قال على: "إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة». ومعلوم أن أسماء الله كثيرة، كما في حديث عَنْ عَبْدِ الله، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "مَا أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هَمُّ وَلَا حَزَنٌ، فَقَالَ: اللهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمَتِكَ، عَرْنٌ، فَقَالَ: اللهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمَتِكَ، فَاصِيتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، فَاصَيتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ،

مروز المسلم المالية ال

أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمِ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجِلاءَ حُرْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي، إِلَّا أَذْهَبَ اللهُ هَمَّهُ وَحُرْنَهُ، وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَحًا». قَالَ: فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا ثَتَعَلَّمُهَا؟ فَقَالَ: «بَلَىٰ، يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهَا أَنْ يَتَعَلَّمَهَا» (١). نَتَعَلَّمُهَا؟ فَقَالَ: «بَلَىٰ، يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهَا أَنْ يَتَعَلَّمَهَا» (١).

وعليه فإن المقصود أن على المسلم أن يجتهد في استخراج هذه الأسماء التسع والتسعين؛ لينال هذا الفضل الجزيل: «من أحصاها دخل الجنة».

الرحمن وحزب الشيطان، فمن مشى على القرآن العظيم

<sup>(</sup>۱) حدیث حسن لغیره، انظر مسند أحمد (الرسالة ٦/٦٦، حدیث رقم: ٣٧١٢).

والسنة المطهرة مستهديًا بما جاء عن السلف في فهمهما والعمل بهما - فهو من حزب الرحمن، ومن مشى على خلاف ذلك، فقد اتبع طريق الهوىٰ والشهوة، وغرَّه الغرور، فهو من حزب الشيطان؛ قال تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن يَتُولَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ,وَ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزَّبَ اللَّهِ هُمُ الْغَيلِبُونَ ١٠٥٠ ١ [المائدة: ٥٦]. وقال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَيْنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ. لِيَكُونُواْ مِنْ أَصْعَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ إِنَّ اللَّا وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ ٱسْتَحُوذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَنُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَاللَّهِ أُولَيْكَ حِزَّبُ ٱلشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ هُمُ ٱلْخَنيرُونَ ١٩ ]. وقال تعالىٰ: ﴿ لَا تَجِمُ قُوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَادَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَلَوْ كَانُواْ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْعَشِيرَتُهُمْ أُوْلَيْكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوجٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَعْلِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَيَهِكَ حِزْبُ

# محالات المالية المالية

ٱللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ١٠٥ ﴾ [المجادلة: ٢٢].

عَلَمْهُ السفيه بأمر العامة؛ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ يَتَكَلّم فيها السفيه بأمر العامة؛ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّهَا سَتَأْتِي عَلَىٰ النَّاسِ سِنُونَ خَدَّاعَةُ، يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ، وَيُكذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأُمِينُ، وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّويْبِضَةُ». قِيلَ: الْخَائِنُ، وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأُمِينُ، وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّويْبِضَةُ». قِيلَ: وَمَا الرُّويْبِضَةُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "السَّفِيهُ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَةِ» (الْعَامَةِ» (اللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

ملمنى ديني: مراعاة الرأي العام فيما لا يخالف شرع الله تعالى؛ ألا ترى إلى رسول الله علي ترك يخالف شرع الله تعالى؛ ألا ترى إلى رسول الله علي ترك قتل المنافقين وقبل ظاهرهم، حتى لا يقال: محمد

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد وابن ماجه، وحسنه محققو المسند»

يقتل أصحابه. عن جابر رَضِيَالِلَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: "غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ ثَابَ مَعَهُ نَاسٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ حَتَّىٰ كَثُرُوا وَكَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلٌ لَعَّابٌ، فَكَسَعَ أَنْصَارِيًّا، فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ غَضَبًا شَدِيدًا حَتَّىٰ تَدَاعَوْا، وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: يَا لَلْأَنْصَارِ وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ. فَخَرَجَ النَّبُّ عَلَيْةٍ فَقَالَ: مَا بَالُ دَعْوَىٰ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ. ثُمَّ قَالَ: مَا شَأْنُهُمْ؟ فَأُخْبِرَ بِكَسْعَةِ الْمُهَاجِرِيِّ الْأَنْصَارِيَّ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْةٍ: دَعُوهَا؛ فَإِنَّهَا خَبِيثَةٌ. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبِيِّ ابْنُ سَلُولَ: أَقَدْ تَدَاعَوْا عَلَيْنَا، لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَىٰ الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ! فَقَالَ عُمَرُ: أَلَا نَقْتُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْخَبِيثَ - لِعَبْدِ اللَّهِ -؟ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْةِ: لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب ما ينهي من دعوة الجاهلية حديث رقم: (٣٥١)، ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب،

## كالمناف على وينسي دينسي كالمناف كالمنا

وحكم المنافق أن يقتل؛ لأن الرسول عَلَيْهُ أقر عمر بن الخطاب رَضِحُالِلَّهُ عَنْهُ، ولكن ترك الرسول عَلَيْهُ قتل هذا المنافق؛ لما يخشى من ضرر ذلك، وقبل منه ما يظهره، وهذا سياسة فيها الرضا بأهون الضررين.

وفيه أمر هام: وهو مراعاة الرأي العام، فما بالك في عالم اليوم الذي أصبح كالقرية الصغيرة، وما ينتج عن بعض تصرفات المسلمين من تشويه لصورة الإسلام والمسلمين!.

عتدى عليه؛ بيان ذلك: أن الكافر المعاهد لا يقتل ولا يعتدى عليه؛ بيان ذلك: أن الكافر غير الحربي لا يخرج عن أن يكون ذميًّا وهو المعاهد من اليهود والنصارى وغيرهم ممّن يقيم في دار الإسلام، ويقرّون على كفرهم

باب: نصر الأخ ظالمًا أو مظلومًا، حديث رقم: (٢٥٨٤).

بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام الدّنيويّة (الموسوعة الفقهية الكويتية (٧/ ١٢٠ - ١٢١، ١٢١). أو مستأمنًا، وهو من يطلب منا الأمان ليدخل بلادنا لشيء يحتاجه، فإذا أعطاه ولي الأمر الأمان كان مستأمنًا، ولو كان بيننا وبين دولته حرب، أو مصالحًا معاهدًا وهو من كان بيننا وبين دولته عهد وصلح وأمان، وهناك الكافر الذي بيننا وبينه دعوة لم تصل بعد إلى الحرب، قال تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِنَ ٱلمُشْرِكِينَ ٱستَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَى يَسْمَعَ كُلَمَ اللّهِ وَمُؤَمِّ لَا يَعْلَمُونَ اللّهِ التوبة: ٦].

والدليل على تحريم دم المعاهد والذمي والمستأمن

## and the state of the second states and the second s

ما جاء عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِهِ رَضَّالِلَهُ عَنْ النَّبِي عَلَيْ اللَّهِ عَنْ النَّبِي عَلَيْ اللَّهِ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا» (١). عن صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا» (١). عن صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَنْ آبَائِهِمْ عَنْ عِدَةٍ مِنْ أَبْنَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِمْ دَنْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِمْ الْقِيَةِ، قَالَ: «أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوِ دُنْيَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِمْ الْقِيَامَةِ» أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ - فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (٢).

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الجزية، باب: إثم من قتل معاهدًا بغير جرم، حديث رقم: (٣١٦٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات، حديث رقم: (٣٠٥٢). والجهالة التي في السند لا تضر، أمّا جهالة الصحابي فواضحة، أمّا جهالة أبناء الصحابة فهم جماعة، ورواية المجهول إذا تعددت قويت، وهم أبناء صحابة فهذا أقوى في عدالتهم، فالحديث حسن إن شاء الله.

# والمنافع المسلمة المسل

حتى في وقت الحرب فما بالك في وقت العهد! رسل الملوك: وهم من ترسلهم دولهم إلى بلاد المسلمين لتبليغ رسالة أو أمر من الأمور مع الحكومة المسلمة، وهم اليوم أصحاب السفارات والقنصليات؛ والدليل علىٰ تحريم قتل رسل الملوك ما جاء عَنْ سَلَمَةَ بْن نُعَيْم بْن مَسْعُودٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ نُعَيْم، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ لَهُمَا حِينَ قَرَأَ كِتَابَ مُسَيْلِمَةً: «مَا تَقُولَان أَنْتُهَا؟» [يعني: يقول لرسولي مسيلمة إليه] قَالًا: نَقُولُ كَمَا قَالَ. قَالَ: «أَمَا وَاللَّهِ لَوْ لَا أَنَّ الرُّسُلَ لَا تُقْتَلُ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٤٨٧)، وأبو داود في كتاب الجهاد، باب الرسل، حديث رقم (٢٧٦١)، والحاكم في المستدرك (مصطفىٰ عطا ٢/ ١٥٥)، (مصطفىٰ عطا ٣/ ٥٤)، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». اهد. والحديث حسن الإسناد.

مسئول عنها، فلا يحمل المسلم مسئولية غيره، وأخذ مسئول عنها، فلا يحمل المسلم مسئولية غيره، وأخذ العهد على أن لا ينازع الأمر أهله؛ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ أَنَّهُ قَالَ: «أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ؛ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَىٰ النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولُ عَنْ وَالْمَرْ أَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِي مَسْئُولُ عَنْ وَالْمَرْ أَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِي مَسْئُولُ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَىٰ مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولُ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ» (١).

وبعض الناس يطلب من الناس أن يقوموا بما هو من واجبات غيرهم، فيجر للإسلام والمسلمين الفساد، ومن ذلك: أن الشئون الدولية وما فيها من علاقات من شأن ولي الأمر، والرد على أي إساءة بين الدول من حق

<sup>(</sup>١) أخرجه الشيخان.



ولي الأمر، فليوكل الأمر إليه ولا ينازع فيه، أمّا أن يقوم عامة الناس بالرد فهذا فيه منازعة الأمر أهله، علينا أن نوصل لولاة الأمر ما نريد وهم يتصرفون لا نحن؛ عن عبادة بن الصامت رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ: "بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ عَلَىٰ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَعَلَىٰ أَنْ لا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَىٰ أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَىٰ أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَىٰ أَنْ لَا نُنَازِعَ اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ» (١).

النار يوم القيامة؛ عن عثمان بن عفان رَضِّ أَيْلُهُ عَنْهُ قال: قال رَسُول الله عَلَيْهُ: «الحمَّى حظ المؤمن من الناريوم القيامة» (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه الشيخان.

<sup>(</sup>٢) قال الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٤/ ٤٣٥)، حديث رقم: (١٨٢١): رواه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» (١٨١/ ١،١).

### والمنافع المسلمة المسل

مُ عَلَمْنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله المرض المرض المرض وأن أحتسب، خاصة في الحمَّىٰ، وعن أبي سعيد الخدرى رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ أَن رجلًا من المسلمين قال: يا رسول الله، أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا، ما لنا بها؟ قال: «كفارات». قال أبيُّ [بن كعب رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ]: يا رسول الله، وإن قلّت (يعني: هل يثبت الأجر حتى إن كانت الأمراض يسيرة قليلة)؟ قال: «وإن شوكة فها فوقها». فدعا (يعني أبتَى بن كعب رَضِحَالِلَهُ عَنْهُ) على نفسه أن لا يفارقه الوعك حتى يموت، وأن لا يشغله عن حج ولا عمرة ولا جهاد في سبيل الله ولا صلاة مكتوبة في جماعة، قال: فما مس إنسان جسده إلا وجد حرها حتى

وابن عساكر (٦/ ٣٩٩/٢)، عن الفضل بن حماد الأزدي، عن عبد الله بن عمران، عن مالك بن دينار، عن معبد الجهني، عن عثمان بن عفان مرفوعًا... «وحكم بصحته لغيره».



(I)

مات(١)

عُلَمْنَ عَلَمْنَ العِدَاب، ويسعى إليه بدون فلا ينبغي للمسلم أن يطيل عذابه، ويسعى إليه بدون حاجة شديدة؛ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيَّالِلَهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَنَوْمَهُ، فَإِذَا قَضَى نَهْمَتُهُ، فَلْيُعَجِّلُ إِلَى أَهْلِهِ (٢).

المناق ديني: أن الصالح من الناس قليل،

 <sup>(</sup>١) رواه أحمد وابن أبي الدنيا وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه،
وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: «حسن صحيح».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب العمرة، باب: «السفر قطعة من العذاب»، حديث رقم: (١٨٠٤)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب «السفر قطعة من العذاب»، رقم: (١٩٢٧).

# محالات المسلمة على وينسي دينسي محالات

كالإبل المئة لا تكاد فيها واحدة تصلح؛ عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَضَالِنَهُ عَنْهُ اللَّهِ بَنْ عَمْرَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: ﴿إِنَّمَا النَّاسُ كَالإِبِلِ الْهَائَةِ، لَا تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الرقاق، باب: رفع الأمانة، حديث رقم: (٦٤٩)، ومسلم في فضائل الصحابة، باب: قوله ﷺ: «الناس كالإبل الهائة» حديث رقم: (٢٥٤٧)».

حديث رقم: (١٩٦٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَرِيضٌ ». وحسنه تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ ». وحسنه الألباني. والمطلوب من أهل البنت إذا تقدم إليهم من يرضون دينه وخلقه أن يزوجوه، ولا حرج عليهم إذا ردوا من يتقدم لخطبة ابنتهم وإن كان دينًا إذا كانوا لا يرضون خلقه.

عُلُمن الله المرأة الصالحة لا يلزم النها لا تتصف ببعض الأمور التي لا ترضي زوجها، وينبغي أن يكون كذلك الرجل الصالح، فقد يكون فيه بعض الأمور التي لا ترضي الزوجة؛ والمطلوب منهما التغاضي عن هذه الأمور، ورؤية الأمور الحسنة؛ أخرج مسلم في صحيحه حديث رقم: (١٤٦٩) عَنْ أَبِي مسلم في صحيحه حديث رقم: (١٤٦٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَةً: «لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنةً،

مَنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ. أَوْ قَالَ: غَيْرَهُ».

الأغذية، فهو يغني عن الطعام والشراب؛ عن ابن عباس وَضَوَّلِيَّهُ عَنْهُ، عن رسول الله عَلَيْ قال: "إذا أكل أحدكم طعامًا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأبدلنا خيرًا منه؛ وإذا شرب لبنًا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأبدلنا خيرًا منه؛ فإنه ليس شيء فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه؛ فإنه ليس شيء غليقل: اللهم والشراب إلا اللبن» (۱). وهذا وجه من الطعام والشراب إلا اللبن» (۱). وهذا وجه من الإعجاز العلمي.

الأمانة، وأن من معاني ذلك أن يوسد الأمر إلى غير أهله؟

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد، وأبو داود والترمذي، وابن ماجه، والبيهقي في الشعب، وابن ماجه، والبيهقي في الشعب، وحسنه لغيره الألباني في السلسلة الصحيحة، حديث رقم: (٢٣٢٠).

فإذا تولىٰ أصحاب الأحزاب والجماعات أمور الناس، أو إذا تولى من لا يحسن عملًا عامًّا يضيع مصالح العامة، وإذا درّس من لا يحسن التدريس، وإذا... وإذا... فإن هذا من علامات الساعة؛ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبُّي عَلَيْ فِي مَجْلِس يُحَدِّثُ القَوْمَ، جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: مَتَىٰ السَّاعَةُ؟ فَمَضَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحَدِّثُ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْم: سَمِعَ مَا قَالَ فَكُرهَ مَا قَالَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ لَمْ يَسْمَعْ. حَتَّىٰ إِذَا قَضَىٰ حَدِيثَهُ قَالَ: «أَيْنَ - أَرَاهُ - السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ؟» قَالَ: هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «فَإِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِر السَّاعَةَ». قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ: «إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ»(١).

مُلَفِينَ السماحة خلق مطلوب السماحة خلق مطلوب السماحة خلق مطلوب

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري.

في كل شيء، «رحم الله عبدًا سمحًا إذا باع وإذا اشترى»، و: «بعثت بالحنيفية السمحة»؛ وعن ابن عباس قال رسول الله ﷺ: «اسمح يسمح لك»(١).

استعيذ بالله من الشيطان وأن أنتهي ولا أتمادى، وأن أقول: هُوَالْأُوَّلُوَالْلَافِرُ وَالنَّالِمِ وَالْمَاطِنُ وَهُوَيِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

أخرج البخاري (٣٢٧٦)، ومسلم (١٣٤) عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِحَالِللَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ، فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا، مَنْ خَلَقَ كَذَا، حَتَّىٰ أَحَدَكُمْ، فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا، مَنْ خَلَقَ كَذَا، حَتَّىٰ يَقُولُ: مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ؟ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، وَلْيَنْتَهِ». يَقُولُ: مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ؟ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، وَلْيَنْتَهِ». أخرج أبو داود بسنده: قال أبُو زُمَيْلٍ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخرج أبو داود بسنده: قال أبُو زُمَيْلٍ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد، سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم: (١٤٥٦)



فَقُلْتُ: مَا شَيٌّ أَجِدُهُ فِي صَدْرِي؟

قَالَ: مَا هُوَ؟

قُلْتُ: وَاللَّهِ مَا أَتَكَلَّمُ بِهِ.

قَالَ: فَقَالَ لِي: أَشَيءٌ مِنْ شَكَّ؟

قَالَ: وَضَحِكَ. قَالَ: مَا نَجَا مِنْ ذَلِكَ أَحَدٌ - قَالَ: - قَالَ: - قَالَ: - حَتَّىٰ أَنْزَلَ اللَّهُ عَرَّفَحَلَّ: ﴿ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسَعَلِ حَتَّىٰ أَنْزَلَ اللَّهُ عَرَّفَحَكَ: ﴿ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسَعَلِ مَا لَنْزَلَ اللَّهُ عَرَّهُ وَنَ ٱلْكَ عَبَالَ مَن قَبْلِكَ ﴾ [يونس: ٩٤] الآية . ألَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكَ عَنْبُ مِن قَبْلِكَ ﴾ [يونس: ٩٤] الآية .

قَالَ: فَقَالَ لِي: إِذَا وَجَدْتَ فِي نَفْسِكَ شَيْئًا فَقُلْ: ﴿ هُوَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

ومثله لا يقال بالرأي، فهو موقوف سندًا مرفوع حكمًا.



وأن الصحيح أن تثق بربك.

ألا ترى أن الرسول عَلَيْهِ علمنا أن نقول عند الكرب ما جاء عن أبي بكرة رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: « دَعَوَاتُ الْمَكْرُوبِ: اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَىٰ أَنْتَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللللللَّهُ اللللْهُ اللللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الل

محل الشاهد: قوله: «فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين»؛ فمن أين تأتي الثقة بالنفس دون عون الله و توفيقه؟!

وأخرج البخاري (٦٣٢٣): عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: سَيِّدُ الإسْتِغْفَارِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: سَيِّدُ الإسْتِغْفَارِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي مَا اسْتَطَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَا إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذَّنُوبَ إِلَا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود، وحسنه الألباني.

# مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وفيه تسليم العبد أمره لله تعالى، وأنه بدون عون الله تعالىٰ له واقع في التقصير.

وكذا ورد هذا المعنى في الدعاء عند النوم: «لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك».

وانظر إلى ما يقدمه بعضهم في البرمجة العصبية بعنوان: (كيف تثق بنفس) فهم يزعمون أنهم يعلمون الثقة بالنفس، وهيهات هيهات، فقد قال المتنبى:

إذا كان عون الله للمرء شاملًا تهيّاً له من كل شيء مراده وإن لم يكن عون من الله للفتى في في أول ما يجني عليه اجتهاده

## وسرزود بلقاسم

## مروز المسلم علماني ديني مروز المسلم

من الوهن الذي يصيب قلوب أمة الإسلام إذا لم ترجع إلى دينها.

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «يُوشِكُ الأُمَمُ أَنْ تَدَاعَىٰ عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَىٰ الأَكلَةُ إِلَىٰ قَصْعَتِهَا». فَقَالَ قَائِلٌ: وَمِنْ قِلّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: «بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، وَلَكِنّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءٌ كَغُثَاءٌ كَغُثَاءٌ كَغُثَاءٌ السَّيْلِ، وَلَيَنْزِعَنَّ اللّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، وَلَيَقْذِفَنَّ اللّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهَنَ». فَقَالَ قَائِلٌ: يَا مَسُولَ اللّهِ، وَمَا الْوَهَنُ؟ قَالَ «حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ». رَسُولَ اللّهِ، وَمَا الْوَهَنُ؟ قَالَ «حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ».

معاني بعض الكلمات:

الغثاء: ما يحمله السيل من زبد ووسخ.



لكتابة الرسائل العلمية وصف وتحقيق كتب التراث وغيرها الضاهيرة — هالف: ٣ \$ ١٠٠٧٢١٩٠٠

الىيد الإلكتروني: EBADALRIIMAN\_SFEF@YAHOO.COM EBADALRHMANSFEF@GMAIL.COM



